# الوَرَقَات

روجعت على النسخة التي شرح عليها الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان الطبعة السابعة لدار المسلم بالرياض سنة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ) ( ' ) .

# [ تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه ]( <sup>٢</sup> )

هَذِهِ وَرَقَاتُ قَلِيلَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةٍ فُصُول مِنْ أُصُول الْفِقْهِ ، وَذَلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْأَيْن مُفْرَدَيْن ، أَحَدُهُمَا : الأُصُولُ ، وَالثَّانِي : الْفِقْهُ ، فَالأَصْلُ : مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَالْفَرْعُ : مَا يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْفِقْهُ: مَعْرْفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي طَريقُهَا الاجْتِهَادُ.

## [ الأحكام ]

وَالْأَحْكَامُ سَبْعَةُ: الْوَاجِبُ ، وَالْمَنْدُوبُ ، وَالْمُبَاحُ ، وَالْمَحْظُورُ ، وَالْمَكْرُوهُ ، وَالصَّحِيحُ ، وَالْبَاطِلُ . فَالْوَاجِبُ : مَا يُّثَابُ عَلَى فعْله وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكه ، وَالْمَنْدُوبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَالْمُبَاحُ : مَا لا يُثَابُ عَلَى فعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَالْمَحْظُورُ: مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فعْلِهِ ، وَالْمَكْرُوهُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فعْلِهِ ، وَالصَّحِيحُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعْتَدُ بِهِ ، وَالْبَاطِلُ: مَا لا يَتَعَلَّقُ به النُّفُوذُ وَلا يُعْتَدُّ به .

<sup>(&#</sup>x27;) هذه العبارة في بعض النسخ ، وأكثرها لم ترد فيه هذه العبارة . ( من حاشية شرح الفوزان ) ص ٢١ .

<sup>(&#</sup>x27;) العناوين من وضع المراجع ، وهي التي بين قوسين هكذا [ .. ] .

# [ أقسام المُدْرَكَات ]

وَالْفِقْهُ أَخَصُّ مِنْ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ: مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ فِي بِهِ فِي الواقع: وَالْجَهْلُ: تَصَوَّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ فِي الواقع، وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ: مَا لَمْ يَقَعْ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ، لَواقع ، وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ: مَا لَمْ يَقَعْ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ، كَالعِلْمِ الْوَاقِعِ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ وَهِي السَّمْعُ وَالْبَصِّرُ وَالشَّمُ وَاللَّمْسُ وَاللَّمْمُ وَالْبَصِّرُ وَالسَّعْمُ وَالْبَصِّرُ وَالسَّعْمُ وَالنَّوْتُ ، وَاللَّمْسُ وَاللَّمْمُ الْمُكْتَسَبُ: فَهُو مَا يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلال ، وَالنَّوْلُ : هُوَ الْفِكْرُ فِي حَالِ فَهُو مَا يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلال ، وَالنَّوْلُ : هُوَ الْفِكْرُ فِي حَالِ الْمَنْظُورِ فِيهِ ، وَالاسْتِدْلالُ : طَلَبُ الدَّلِيلِ ، وَالدَّلِيلُ : هُو الْمُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ ، وَالظَّنُ : تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخِرِ . وَالشَّكُ تَجُويِزُ أَمْرَيْنِ لا مَزِيَّةَ لاَحَدِهِمَا عَلَى الآخِرِ . وَالشَّكُ تَجُويِزُ أَمْرَيْنِ لا مَزِيَّة لاَحَدِهِمَا عَلَى الآخِرِ .

# [ تعريفُ أصول الفقه عَلَمًا ]

وَعِلْمُ أَصُولِ الفِقْهِ : طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ ، وَكَيْفِيَّةُ الاَسْتِدُلالِ بِهَا .

# [ أبوابُ أصول الفقه ]

وَأَبْوَابُ أُصُولِ الْفِقْهِ: أَقْسَامُ الْكَلَامِ، وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَالْعَامُّ وَالْخَاصُّ، وَالْمَحْالُ، وَالْخَاصُّ، وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ وَالظَّاهِرُ وَالْمُوَوَّلُ، وَالْأَفْعَالُ، وَالْخَاصُّ، وَالْمَنْسُوخُ، وَالإَجْمَاعُ وَالأَخْبَارُ، وَالْقِيَاسُ، وَالْحَظْرُ

وَالإِبَاحَةُ ، وَتَرْتِيبُ الأَدِلَّةِ ، وَصِفَةُ الْمُفْتِى وَالْمُسْتَفْتِى ، وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدِينَ .

# [ أقسامُ الكلام ]

فَأَمًّا أَقْسَامُ الْكَلامِ : فَأَقَلُ مَا يَتَركَّبُ مِنْهُ الْكَلامُ اسْمَانِ ، أَوْ اسْمُ وَحَرْفٌ ، وَالْكَلامُ يَنْقَسِمُ السَّمُ وَخَرْفٌ ، وَالْكَلامُ يَنْقَسِمُ اللَّي أَمْرِ وَنَهْي ، وَخَبَرِ وَاسْتِخْبَار ، وَيِنْقَسِمُ أَيْضَا إِلَى مَّن وَعَرْضٍ إِلَى أَمْرِ وَنَهْي ، وَخَبٍ آخَر يَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازِ ، فَالْحَقِيقَةُ : مَا بَقِيَ فِي الاسْتِعْمَالِ عَلَى مَوضُوعِهِ ، وَقِيلَ : مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطِبَةِ . وَالْمَجَازُ : مَا تُجُوز عَنْ مَوْضُوعِهِ ، وَقِيلَ اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطِبَةِ . وَالْمَجَازُ : مَا تُجُوز عَنْ مَوْضُوعِهِ ، وَالْمَجَازُ : مَا تُجُوز عَنْ مَوْضُوعِهِ ، وَالْمَجَازُ : مَا تُجُوز عَنْ مَوْضُوعِهِ ، وَالْمَجَازُ إِمَّا سُرْعِيَّةُ ، وَإِمَّا مُرْفِيقَةً ، وَالْمَجَازُ إِمَّا مُرْفِيقَةً ، وَالْمَجَازُ إِمَّا اللَّعْمِلُ فِيمَا لَوْ السَّعِكَارَةِ . فَالْمَجَازُ إِمَّا مَلْمَجَازُ إِللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَجَازُ إِللَّهُ وَالسَّمِيعُ اللَّهُ وَالْمَجَازُ إِللَّهُ وَاللَّمِيكُ أَنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ اللَّهُ وَلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَسَعَلِ إِللَّهُ مِنْ الْمَجَازُ إِلللَّقُصَانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَسَعَلِ إِللَّهُ اللَّهُ وَلَهِ تَعَالَى : ﴿ وَسَعَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَجَازُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهِ تَعَالَى : ﴿ وَسَعَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَوْلِهُ وَمُوالِهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: ۱۱

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۸۲

<sup>)</sup> سورة الكهف: ٧٧

## [ الأمر والنهي ]

وَالأَمْرُ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الوَجُوبِ. وَصِيغَتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ ( افْعَلْ ) ، وَهِيَ \_ عِنْدَ الإِطْلاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنْ القَرِينَةِ \_ تُحْمَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا ذَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّدْبُ أَوْ الإِبَاحَةُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ ، وَلا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ إلا مَا ذَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التَّكْرَارِ ، وَلا تَقْتَضِي التَّكْرَارِ ، وَلا تَقْتَضِي الْفَوْرَ ، وَالأَمْرُ بِإِيجَادِ الْفِعْلِ أَمْرُ بِهِ ، وَبِمَا لا يَتِمُّ الْفِعْلُ إِلاَّ بِهِ ، كَالأَمْرِ بِالصَّلاةِ فَإِنَّهُ أَمْرُ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا ، وَإِذَا فَعِلَ كَالأَمْرِ بِالصَّلاةِ فَإِنَّهُ أَمْرُ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا ، وَإِذَا فَعِلَ خَرَجَ عَنِ الْعُهْدَةِ .

يَدْخُلُ فِي خِطَابِ اللهِ تَعَالَى الْمُؤْمُنِونَ ، وَالسَّاهِي وَالصَّبِيُ وَالْمَجْنُونُ غَيْرُ دَاخِلِينَ فِي الْخِطَابِ ، وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْمُحْنُونُ غَيْرُ دَاخِلِينَ فِي الْخِطَابِ ، وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ، وَبِمَا لا تَصِحُّ إِلاَّ بِهِ وَهُوَ الإِسْلامُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا سَلَّكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ﴾ ( ` ) وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرُ بِضِدِّهِ . وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرُ بِضِدِّهِ . الْمُنْهِيِّ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرُ بِضِدِ الْمُنْهِيِّ عَنْهُ ، وَتَرِدُ صِيغَةُ الأَمْرِ الْمُؤْمِوبِ ، وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَتَرِدُ صِيغَةُ الأَمْرِ الْمُؤْمِوبِ ، وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَتَرِدُ صِيغَةُ الأَمْرِ فَاللَّهُ مِ الشَّوْرِيْ ، أَو التَّهْدِيدُ ، أَو التَّسُويَةُ ، أَو التَّكُوينُ .

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر: ٤٢ - ٤٣

#### [ العام والخاص ]

وَأُمَّا الْعَامُّ: فَهُو مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا ، مِنْ قَوْلِهِ : عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَاءِ ، وَعَمَمْتُ جَمِيعَ النَّاسِ بِالْعَطَاءِ . وَأَلْفَاظُهُ أَرْبَعَةً : الاسْمُ الْوَاحِدُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَالَّلامِ ، وَاسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَالَّلامِ ، وَاسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللّامِ ، وَالأَسْمَاءُ الْمُبْهَمَةُ كَ ( مَنْ ) فِيمَنْ يَعْقِلُ ، وَ ( الْمُعَرَّفُ بِاللّامِ ، وَالأَسْمَاءُ الْمُبْهَمَةُ كَ ( مَنْ ) فِيما لا يَعْقِلُ ، وَ ( أَيُّ ) فِي الجَمِيعِ ، وَ ( أَيْنَ ) فِي الْمَكَانِ مَا ) فِي الجَمِيعِ ، وَ ( أَيْنَ ) فِي الْمَكَانِ مَا ) فِي الاَسْتِفْهَامِ وَالجَزَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَ ( مَا ) فِي الاسْتِفْهَامِ وَالجَزَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَ ( لَا ) فِي الاسْتِفْهَامِ وَالجَزَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَ ( لَا ) فِي السَّتِفْهَامِ وَالجَزَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَ ( لَا ) فِي السَّتِفْهَامِ وَالجَزَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَ ( لَا كَبُولُ فَي الاسْتِفْهَامِ وَالجَزَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَ ( لَا ) فِي السَّتِفْهَامِ وَالجَزَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَلا يَجُوزُ دَعْوَى العُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ .

وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ، وَالتَّخْصِيصُ: تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ ، وَهُو يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ ، فَالْمُتَّصِلُ : الاسْتِثْنَاءُ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالصَّفَةِ ، وَالاسْتِثْنَاءُ : إِخْرَاجُ مَا وَالتَّقْيِيدُ بِالصَّفَةِ ، وَالاسْتِثْنَاءُ : إِخْرَاجُ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِي الْكَلامِ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ ، وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلاً بِالْكَلَامِ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَيَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْجُسْ وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَالشَّرْطُ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ الْمَشْرُوطِ ، وَالْمُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَنِ الْمَشْرُوطِ ، وَالْمُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَنِ الْمَشْرُوطِ ، وَالْمُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَنِ الْمَشْرُوطِ ، وَالْمُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَنِ الْمَشْرُوطِ ، وَالْمُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَنِ الْمَشْرُوطِ ، وَالْمُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَنِ الْمَشْرُوطِ ، وَالْمُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ

الْمُطْلَقُ ، كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيَانِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ الْمُوَاضِعِ ، وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ الْمُوَاضِعِ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ .

وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَتَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَتَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، وِتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ ، وِتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ ، وَتَخْصِيصُ السُّنةِ بِالسُّنَّةِ ، وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ قَوْلَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ قَوْلَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْالَى وَقَوْلَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُول ﷺ .

#### [ الجمل والمبين ]

وَالْمُجْمَلُ: مَا افْتَقَرَ إِلَى الْبَيَانِ ، وَالْبَيَانُ: إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي ، وَالنَّصُّ: مَا لاَ يَحْتَمِلُ إَلاَّ مَعْنَى وَاحِدًا ، وَقِيلَ ! مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ ، وَهُوَ مُشْتَقُّ مِنْ مَنَصَّةِ الْعَرُوسِ وَهُوَ الْكُرْسِيُّ.

#### [ الظاهر والمؤول ]

وَالظَّاهِرُ مَا احْتَمَلَ أَمْرَينِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخرِ ، وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ . الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ .

## [ الأفعال ]

فِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ لا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنْ ذَلَّ دَلِيلٌ عَلَى الاخْتِصَاصِ بِهِ يُحْمَلُ عَلَى الاخْتِصَاصِ بِهِ يُحْمَلُ عَلَى الاخْتِصَاصِ ، وَإِنْ لَمْ يَدُلُّ لا يَخْتَصُّ بِهِ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ عَلَى الاخْتِصَاصِ ، وَإِنْ لَمْ يَدُلُّ لا يَخْتَصُّ بِهِ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ

: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ ( ' ) فَيُحْمَلُ عَلَى الوَجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَمِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يُتَوَقَّفُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُتَوَقَّفُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى يَحْمَلُ عَلَى الإباحَةِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا . وَجِهٍ غَيْرِ القُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الإباحَةِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا . وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى القَوْلِ هُوَ قُولُ صَاحِبِ الشَّرِيعةِ ، وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَإِقْرَارُهُ عَلَى الفِعْلِ كَفِعْلِهِ ، وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعَلْمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ .

## [ الناسخ والمنسوخ ]

وَأَمَّا النَّسْخُ فَمَعْنَاهُ الإِزَالَةُ ، يُقَالُ : نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَ ، أَيْ أَزَالَتْهُ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ النَّقْلُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : نَسَخْتُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ أَيْ نَقَلْتُهُ . وَحَدُّهُ : هُو الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الحُكْمِ الْكِتَابِ أَيْ نَقَلْتُهُ . وَحَدُّهُ : هُو الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الحُكْمِ النَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتًا مَعَ تَرَاخِيهِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتًا مَعَ تَرَاخِيهِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ وَبَقَاءُ الرَّسْمِ ، وَالنَّسْخُ إِلَى بَدَل ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَل ، وَإِلَى مَا هُو أَغْلَظُ ، الرَّسْمِ ، وَالنَّسْخُ إِلَى بَدَل ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَل ، وَإِلَى مَا هُو أَغْلَظُ ، وَإِلَى مَا هُو أَغْلَظُ ، وَإِلَى مَا هُو أَغْلَظُ ، وَإِلَى مَا هُو أَخْلُطُ ، وَإِلَى مَا هُو أَخْلُط ، وَإِلَى مَا هُو أَغْلَظُ ، وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَنَسْخُ الْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ ، وَإِلسَّنَةِ بِالْكِتَابِ وَبِالسَّنَةِ ، وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ ، وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُعَودُ أَنْ الْمُتَالِقُ الْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ فَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُتَواتِرِ بَالْمُ الْمُتَواتِلِ فَالْمُنَالِقِ بَالْمُ الْمُتَواتِلِ الْمُعَلَالَ الْمُتَواتِلَ الْمُتَالِقُ الْمُتَواتِلِ الْمُتَواتِلِ الْمُتَواتِلِ الْمُعُولُولُ الْمُتَواتِلِ الْمُعُولُ الْمُتَواتِلِ الْمُعَولِ الْمُتَواتِلُولُ الْمُتَواتِلِ الْمُتَواتِلِ الْمُتَواتِلِ الْمُتَواتِلُولُ الْمُتَواتِلُ الْمُتَواتِلُولُ الْمُتَالِقُولُ الْمُتَواتِلَالَالُهُ الْمُتَواتِلُولُ الْمُتَواتِلُو

۲۱: سورة الأحزاب : ۲۱

وَنَسْخُ الْاَحَادِ بِالْآحَادِ وَبَالْمُتَوَاتِرِ ، وَلا يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، ولا الْمُتَوَاتِرُ بِالآحَادِ .

#### [ تنبيه في التعارض والترجيح ]

إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَا عَامَّينِ أَوْ خَاصَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالْآخِرُ خَاصًّا ، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ . فَإِنْ كَانَا عَامَّيْنِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا جُمِعَ ، وَإِنْ لَمْ يَمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُتَوَقَّفُ فِيهِمَا إِنِ لَمْ يُعْلَمِ جُمِعَ ، وَإِنْ لَمْ يَمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُتَوَقَّفُ فِيهِمَا إِنِ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ فَيُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأْخِرِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَا خَاصَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمُا عَامًّا وَالآخِرُ خَاصًّا ، فَيُخَصَّصُ كَانَا خَاصَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمُا عَامًّا وَالآخِرُ خَاصًّا ، فَيُخَصَّصُ الْعَامُ بِالْخُورُ خَاصًّا ، فَيُخَصَّصُ الْعَامُ بِالْخَاصِّ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًا الْعَامُ بِخُصُوصِ الآخِر .

#### [ الإجماع ]

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَهُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ، وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الْشَّرْعِيَّةَ. وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الْحَادِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ. وَالْعُنِي بِالْحَادِثَةِ الْحَادِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ. وَإِجْمَاعُ هَذِهِ الأُمَّةِ حُجَّةً دُونَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ: " لا تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ " ( ^ ) . وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِعِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ،

<sup>(^)</sup>رواه الترمذي (٢١٦٧) عن ابن عمر ولفظه: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةِ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ ". وقال الترمذي: هذا حدَّيث غريب مــن هذا الوجه ، وقال الألباني: (صحيح دون: ومن شذ... إلخ ).

وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي ، وَفِي أَيِّ عَصْرِ كَانَ ، وَلا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ عَلَى الصَّحِيحِ ، فَإِنْ قُلْنَا : انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطُ يُعْتَبَرُ قَوْلُ مَنْ وُلِدَ فِي حَيَاتِهِمْ وَتَفَقَّهُ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الاَجْتِهَادِ ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ . وَالإِجْمَاعُ الْعُضِ بِقَوْلِهِمْ وَبِفِعْلِ الْبَعْضِ وبِفِعْلِ الْبَعْضِ ، وَبِقَوْلِ الْبِعْضِ وبِفِعْلِ الْبَعْضِ ، وَانْتِشَارُ ذَلِكَ وَسُكُوتُ الْبَاقِينَ عَنْهُ ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَانْتِشَارُ ذَلِكَ وَسُكُوتُ الْبَاقِينَ عَنْهُ ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ ، وَفِي الْقَوْلِ الْقَدِيمِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ ، وَفِي الْقَوْلِ الْقَدِيمِ حُجَّةً .

## [ الأخبار ]

وَأُمَّا الْأَخْبَارُ: فَالْخَبَرُ: مَا يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ، وَالْخَبَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: آحَادٍ وَمُتَوَاتِرٍ، فَالْمُتَوَاتِرُ: مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ ، وَهُوَ أَنْ يَرْوِى جَمَاعَةُ لا يَقَعُ التَّوَاطُوُ عَلَى الْكَذِبِ مِنْ مِثْلِهِمْ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ. وَيَكُونُ فِي الأصْلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ. وَيَكُونُ فِي الأصْلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعِ لا عَنْ اجْتِهَادٍ. وَالآحَادُ: هُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْعَمَلَ، وَلا يُوجِبُ الْعَمَلَ، وَلا يُوجِبُ الْعِمَلَ، وَلا يُوجِبُ الْعِلْمَ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى : مُرْسَلٍ وَمُسْنَدٍ ، فَالْمُسْنَدُ : مَا تَصَلَ إِسْنَادُهُ . فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَدُ أَلَا اللّهُ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ . فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَلِ غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ حُجَّةً إِلاَّ مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ مَرَاسِيلِ عَيْرِ الصَّحَابَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ حُجَّةً إِلاَّ مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ ؛ فَإِنَّهَا فُتَّشَتْ فَوُجِدَتْ مَسَانِيدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . وَالْعَنْعَنَةُ الْمُسْتَلِ عَيْرِ الصَّحَابَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ حُجَّةً إِلاَّ مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَ فُوجِدَتْ مَسَانِيدَ عَنِ النَّبِيِ عَلَى الْعَنْعَنَةُ الْمُسْتَ فَوْجِدَتْ مَسَانِيدَ عَنِ النَّبِيِ عَلَا . وَالْعَنْعَنَةُ الْمُسْتَ فَوْجِدَتْ مَسَانِيدَ عَنِ النَّبِيِ عَلَى الْمُسْتَعِيدِ بْنِ

تَدْخُلُ عَلَى الْأَسَانِيدِ ، وَإِذَا قَرَأَ الشَّيْخُ يَجُوزُ لِلرَّاوِي أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي ، وَإِذَا قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ فَيَقُولُ : أَخْبَرَنِي ، وَإِذَا قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ فَيَقُولُ : أَخْبَرَنِي ، وَإِنْ أَجَازَهُ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَيَقُولُ أَجَازَهُ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَيَقُولُ أَجَازَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي إِجَازَةً .

#### ر القياس ٢

وَأَمّا الْقِيَاسُ : فَهُو رَدُّ الْفَرْعِ إِلَى الأَصْلِ فِي الْحُكْمِ بِعِلَّةٍ تَجْمَعُهُمَا ، وَهُو يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ : إِلَى قِيَاسِ عِلَّةٍ ، وَقِيَاسِ شَبَهٍ ، فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ : مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ وَقِيَاسِ شَبَهٍ ، فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ : مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ مُوجِبةً لِلْحُكْمِ ، وقِيَاسُ الدَّلالَةِ : هُو الاسْتِدُلالُ بِأَحَدِ النَّظِيرِيْنِ عَلَى الْحُكْمِ ، وقِيَاسُ الدَّلالَةِ : هُو الْسِبْدُلالُ بِأَحَدِ النَّظِيرِيْنِ عَلَى الْاحْرِ ، وَهُو أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الْحُكْمِ وَلا تَكُونَ مُوجِبةً لِلْحُكْمِ ، وقِيَاسُ الشَّبَهِ : هُو الْفَرْعُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلَينِ ، مُوجِبةً لِلْحُكْمِ ، وقِيَاسُ الشَّبَهِ : هُو الْفَرْعُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلَينِ ، مُوجِبةً لِلْحُكْمِ ، وَقِيَاسُ الشَّبَهِ : هُو الْفَرْعُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلُ أَنْ يَكُونَ مَا الْعَلَّةِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلِ مُتَفَقِ وَلا يَسْلِ الْخَصْمَينِ . وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلِ مُتَفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَينِ . وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلِ مُتَفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَينِ . وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ أَنْ تَطَرِدَ فِي مَعْلُولاتِهَا فَلا تَنْتَقِضُ لَقْظًا وَلا مَعْنَى . وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ أَنْ تَطُرِدَ فِي مَعْلُولاتِها فَلا تَنْتَقِضُ لَقْظًا وَلا مَعْنَى . وَمِنْ شَرْطِ الْحَكْمِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعَلَّةِ فِي النَّفْي وَالإِثْبَاتِ ، وَالْعِلَّةُ هِيَ الْجَالِبَةُ لِلْحُكْمِ ، وَالْحِكُمُ وَالْمَكُمْ ، وَالْحِكُمُ أَنْ يَكُونَ مَثْلَ الْمُكُمْ ، وَالْحُكُمْ وَالْمُكُمْ ، وَالْحَكُمْ ، وَالْحِكُمُ أَنْ يَكُونَ فَيْ الْمَعْلَقِ فِي النَّفْي وَالإِثْبَاتِ ، وَالْعِلَّةُ هِي الْجَالِبَةُ لِلْحُكْمِ ، وَالْحِكُمْ ، وَالْحُكُمْ ، وَالْحِلَة فِي النَّفْي وَالْإِنْبَاتِ ، وَالْعِلَة هِي الْجَالِبَة لِلْحُكُمْ ، وَالْحُكُمْ ، وَالْحُكُمْ ، وَالْحُلْمَ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ لِلْعُلُولِ الْكَلْمِ الْمُولِلَةِ الْمُعْلَاقِلَةَ الْمَعْلَقِ الْمُولِ الْحُكْمِ الْمُعْلَى الْمَالِلَةِ الْمُلْعُلُولِ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلِقِلَهُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ

#### [ الحظر الإباحة ]

وَأَمَّا الْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الأَشْيَاءَ عَلَى الْحَظْرِ إِلاَّ مَا أَبَاحَتُهُ الشَّرْيِعَةُ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الإِبَاحَةِ يُتَمَسَّكُ بِالأَصْلِ وَهُوَ الْحَظْرُ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ : وَهُو أَنْ الأَصْلَ فِي الأَشْيِاءِ أَنَّهَا عَلَى الإِبَاحَةِ إِلاَّ مَا يَقُولُ بِضِدِّهِ : وَهُو أَنْ الأَصْلَ فِي الأَشْيِاءِ أَنَّهَا عَلَى الإِبَاحَةِ إِلاَّ مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّوَقُّفِ ، وَمَعْنَى اسْتِصْحَابِ حَظَرَهُ الشَّرْعُ ، وَمَعْنَى الشَّصْحَابِ الْحَالِ : أَنْ يَسْتَصْحِبَ الأَصْلَ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ .

# [ ترتيب الأدلة ]

وَأَمَّا الأَدِلَّةُ: فَيُقَدَّمُ الْجَلِيُّ مِنْهَا عَلَى الْخَفِيِّ، وَالْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ عَلَى الْقَيَاسِ، وَالْقِيَاسُ لِلْعِلْمِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَالْقِيَاسُ الْجَلِيُّ عَلَى الْقَيَاسِ، وَالْقِيَاسُ الْجَلِيُّ عَلَى الْقَيِّرُ الأَصْلَ وَإِلاً فَيُعِيَّرُ الْأَصْلَ وَإِلاً فَيُسْتَصْحَتُ الْحَالُ.

#### [ صفة المفتي والمستفتي ]

وَمِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالْمًا بِالْفِقْهِ أَصْلاً وَفَرْعًا ، خِلافًا وَمَدْهَبًا ، وَأَنْ يَكُونَ كَامِلَ الآلَةِ فِي الاجْتِهَادِ ، عَارِفًا بِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْه فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنَ النَّحْوِ ، وَاللَّغَةِ ، وَمَعْرِفَةِ يُحْتَاجُ إِلَيْه فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنَ النَّحْوِ ، وَاللَّغَةِ ، وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ ، وَتَفْسِيرِ الآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الأَحْكَامِ ، وَالأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الأَحْكَامِ ، وَالأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي المَّحْكَامِ ، وَالأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي المَّا

وَمِنْ شُرُوطِ الْمُسْتَفْتِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّقْلِيدِ ، فَيُقَلِّدُ الْمُفْتِيَ فِي الْفُتْيَا ، وَلَيْسَ لَلْعَالِمِ أَنْ يُقَلِّدَ ، وَقِيلَ يُقَلِّدُ ، وَالتَّقْلِيدُ الْمُفْتِيَ فِي الْفُتْيَا ، وَلَيْسَ لَلْعَالِمِ أَنْ يُقَلِّدَ ، وَقِيلَ يُقَلِّدُ ، وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَي هَذَا قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَي اللهِ عَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ عَبُولُ وَأَنْتَ لا يَسَمَّى تَقْلِيدًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ التَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلُ وَأَنْتَ لا يَشَرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ ، فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ النَبِيِّ عَلَى كَانَ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ ؛ فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا .

# [ أحكام المجتهدين ]

وَأَمًّا الاَجْتِهَادُ: فَهُوَ بَلْلُ الوُسْعِ فِي بُلُوغِ الغَرَضِ. فَالْمُجْتَهِدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الآلَةِ فِي الاَجْتِهَادِ فَإِن اَجْتَهَدَ فِي الْفُرُوعِ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِنْ اَجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ وَاحَدُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِنْ اَجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ وَاحَدُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ ، وَلا يَجُوزُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ ، وَلا يَجُوزُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ اللَّي يَوْدِي إِلَى تَصْوِيبِ أَهْلِ الضَّلَالَةِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْكُفَّارِ وَالْمُلْحِدِينَ ، وَدَلِيلُ الضَّلَالَةِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْكُفَّارِ وَالْمُلْحِدِينَ ، وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبًا قُولُهُ ﷺ : " مَن اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَمَنْ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحَدُ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَمَنْ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحَدُ الْأَنْ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(&</sup>lt;sup>(</sup>) متفق عليه ، ولفظه : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأَ فَلَــهُ أَجْرٌ " .